إنجيل فيليب

المخطوطة الثانية

ترجمة ويسلي دبليو إيزنبرغ

تم الاختيار من، طبعة. جيمس م. برون ، مكتبة نجع حمادى، طبعة منقحة. هاربر كولينز، سان فرانسيسكو، 1990.

العبري يصنع عبري آخر، ويسمى مثل هذا الشخص "المرتد". لكن المرتد لا يصنع مرتدًا آخر. [...] تماما كما [...] وجعل الآخرين مثل أنفسهم، في حين أن الآخرين موجودون ببساطة.

العبد يسعى فقط إلى أن يكون حرا، لكنه لا يأمل في الحصول على ممتلكات سيده. ولكن الابن ليس فقط ابنا ولكن يطالب بميراث الأب. أولنك الذين يرثون ما هو حي أحياء، وهم ورثة ما هو حي وما هو أولنك الذين يرثون ما هو حي أحياء، وهم ورثة ما هو حي وما هو ميت. الموتى لا يرثون شيء. إذ كيف يمكن للميت أن يرث? إذا ورث الميت ما هو حي، فلن يموت، ولكن من مات سيعيش أكثر.

غير اليهودي لا يموت، لأنه لم يعش أبداً لكي يموت. من آمن بالحق وجد الحياة، وهذا في خطر الموت، لأنه حي. منذ مجيء المسيح، خلق العالم، والمدن زينت، وأخرج الموتى. عندما كنا عبرانيين، كنا يتامى، كان لنا أمنا فقط، ولكن عندما أصبحنا مسيحيين كان لدينا أب وأم.

أولئك الذين يزرعون في الشتاء يحصدون في الصيف. الشتاء هو العالم، والصيف هو الحياة الآخرى، العالم الأبدي. دعونا نزرع في العالم الذي قد نحصده في الصيف. لهذا السبب، من المناسب لنا ألا نصلي في الشتاء. الصيف يتبع الشتاء. ولكن إذا كان أي رجل يحصد في فصل الشتاء فهو لن يحصد في الواقع ولكن يقطف فقط، لأنه لن يوفر حصاد لمثل هذا الشخص. ليس فقط [...] أنها سوف [...] تخرج، ولكن أيضا في يوم السبت [...] عقيم.

جاء المسيح ليفدي البعض، ليخلص الآخرين، ليفدي الآخرين. لقد فدى أولنك الذين كانوا غرباء وجعلهم ملكه. وجعل خاصته، للذين عاهدهم حسب خطته. لم يكن فقط عندما ظهر أنه وضع حياته طواعية، لكنه وضع حياته طواعية منذ اليوم الذي ظهر فيه الوجود. ثم جاء أولا ليأخذها، لأنها كانت قد أعطيت كرهن. سقطت في أيدي اللصوص وأخذت أسيرة، لكنه أنقذها. لقد افتدى الناس الطيبين في العالم وكذلك الشر.

النور والظلام، الحياة والموت، اليمين واليسار، أخوة لبعضهم البعض. إنهم لا ينفصلون. بسبب هذا ليس الخير خيراً ولا الشر شرًا ولا الحياة حياة ولا الموت موت.

لهذا السبب سوف يذوب كل واحد في أصله المبكر. لكن أولئك الذين يتعالون فوق العالم هم غير قابلين للانحلال، أبديون.

الأسماء المعطاة للدنيويين خادعة للغاية، لأنها تصرف أفكارنا عن ما هو صحيح إلى ما هو غير صحيح. وهكذا فإن من يسمع كلمة "الله" لا يدرك ما هو صحيح، بل يدرك ما هو غير صحيح. وكذلك مع "الله" و "الابن" و "الروح القدس" و "الحياة"

و "النور" و "القيامة" و "الكنيسة (اكليسيا)" وجميع البقية - الناس لا يدركون ما هو صحيح ولكنهم يدركون ما هو غير صحيح، ما لم يكونوا قد وصلوا إلى معرفة ما هو صحيح.

الأسماء التي تُسمع هي في العالم [...] خداع. إذا كانوا في الدهر (العالم الأبدي)، فلن يتم استخدامهم في أي وقت كأسماء في العالم. ولم يكونوا من بين الأشياء الدنيوية.

لديهم نهاية في الدهر.

اسم واحد لا ينطق به في العالم، الاسم الذي أعطاه الآب للابن؛ إنه الاسم فوق كل شيء: اسم الآب. لأن الابن لا يصير أباً إلا إذا ارتدى اسم الآب. أولئك الذين لديهم هذا الاسم يعرفونه، ولكنهم لا ينطقونه. ولكن أولئك الذين لا يملكون ذلك لا يعرفون ذلك.

لكن الحقيقة جلبت أسماء إلى حيز الوجود في العالم من أجلنا، لأنه من غير الممكن أن نتعلمها (الحقيقة) بدون هذه الأسماء. الحقيقة هي شيء واحد؛ إنها أشياء كثيرة. أراد الحكام (الأركون) خداع الإنسان، لأنهم رأوا أن لديه صلة قرابة مع الصالحين حقًا. أخذوا اسم

102

الصالحون واعطوه للذين هم غير صالحين، لكي يخدعوه بأسمائهم ويربطوهم بالذين هم غير صالحين. وبعد ذلك، يا له من معروف يقدمونه لهم! إنهم يجعلونهم يُبعدون عن غير الصالحين ويضعونهم بين الطيبين. هذه الأمور عرفوها، لأنهم أرادوا أن يأخذوا الإنسان الحر ويجعلوه عبداً لهم إلى الأبد.

هذه هي القوى التي [...] الرجل، الذي لا يتنمى إنقاذه، من أجل أنهم قد [...]. لأنه إذا تم إنقاذ الإنسان، فلن تكون هناك أي تضحيات [...] ولن يتم تقديم الحيوانات للقوى.

في الواقع، كانت الحيوانات هي التي ضحوا بها. كانوا يقدمونهم أحياء بالفعل، ولكن عندما ضحوا بهم، ماتوا. وأما الإنسان فقد قدموه إلى الله ميتًا، وهو حي.

قبل مجيء المسيح، لم يكن هناك خبز في العالم، تمامًا كما كانت الجنة، المكان الذي كان فيه آدم، كان لديه العديد من الأشجار لتغذية الحيوانات ولكن لم يكن لديه حنطة لإعالة الإنسان. اعتاد الإنسان أن يأكل مثل الحيوانات، ولكن عندما جاء المسيح، الرجل الكامل، أحضر الخبز من السماء حتى يتغذى الإنسان على طعام الإنسان. اعتقد الحكام أنه بقوتهم وإرادتهم كانوا يفعلون ما فعلوه، لكن الروح القدس في الخفاء كان يحقق كل شيء من خلالهم كما يشاء. الحقيقة، التي كانت موجودة منذ البداية، تزرع في كل مكان. والكثيرون يرونها تزرع، لكن القليل منهم هم الذين يرون أنها تحصد.

فقال بعضهم: "مريم التي حملها الروح القدس". إنهم مخطئون. إنهم لا يعرفون ما يقولونه. متى حبلت امرأة بامرأة؟ مريم هي العذراء التي لم تدنسها أي قوة. إنها لعنراء التي لم تدنسها أي قوة [...] العذراء التي لم تدنسها أي قوة العذراء التي لم تدنسها أي قوة السموات" (متى 16: 17) ، إلا إذا كان له أب آخر، لكنه كان ليقول ببساطة "أبي".

قال السيد للتلاميذ: " [...] من كل بيت. أدخل إلى بيت الآب. ولا تأخذوا (أي شيء) في بيت الآب ولا تخلعوه".

"يسوع" هو اسم خفي، "المسيح" هو اسم معلن. لهذا السبب "يسوع" ليس خاصًا بأي لغة؛ بل يُدعى دائمًا باسم "يسوع". أما بالنسبة "المسيح"، بالسريانية هو

"المخلص"، باليونانية هو "المسيح". ومن المؤكد أن جميع الآخرين لديهم وفقا للغتهم الخاصة.

"الناصري" هو الذي يكشف ما هو مخفى. المسيح لديه كل شيء داخل نفسه، سواء كان إنسانًا أو ملاكًا، أو لغزًا ، والأب.

الذين يقولون إن السيد مات أولا (ثم) قام في هم في ضلال، لأنه قام أولا (ثم) مات. إذا لم يصل المرء إلى القيامة أولاً، فلن يموت. كما يعيش الله، هو [...].

لن يخفي أحد شيئًا ثمينًا كبيرًا في شيء كبير، ولكن في كثير من الأحيان قذف المرء آلافًا لا حصر لها في شيء يستحق فلسًا واحدًا. قارن بين الروح. إنه شيء ثمين وجاء ليكون في جسد حقير.

بعض الناس يخافون من أن ينهضوا عراة. بسبب ذلك يريدون أن يقوموا في الجسد، ولا يعلمون أن الذين يلبسون الجسد هم العراة. أولئك الذين [...] يخلعون ملابسهم الذين ليسوا عراة. "إِنَّ لَحْماً وَدَماً لاَ يَقْدِرَانِ أَنْ يَرِثَا مَلَكُوتَ اللهِ" (1 كو 15: 50). ما هذا الذي لا يرث؟ هذا الأمر يقع على عاتقنا. ولكن ما هو هذا، أيضا، الذي سوف يرث؟ هذا هو ما ينتمي إلى يسوع ودمه. ولهذا السبب قال: "إِنْ لَمْ تَأَكُلُوا جَسَدَ ابْنِ الإِنْسَانِ وَتَشْرَبُوا دَمَهُ فَلَيْسَ لَكُمْ حَيَاةٌ فِيكُمْ." (يوحنا 6: 53). ما الأمر؟ لحمه هو الكلمة، ودمه هو الروح القدس. من يتلقى هذه فله طعام وله شراب وملبس. أجد خطأ مع الآخرين الذين يقولون أنه لن يرتفع. إذن كلاهما على خطأ. أنت تقول أن الجسد لن يرتفع. ولكن قل لي ما سوف يرتفع، لكي نكرمه. أنت تقول الروح في الجسد، وهو أيضًا هذا النور في الجسد. (لكن) هذا أيضًا مادة في الجسد، لأن كل ما تقوله، لا تقوله خارج الجسد. من الضروري أن تنهض في هذا النوع من الجسد، لأن كل شيء موجود فيه. في هذا النالم، أولئك الذين يرتدون الملابس أفضل من الملابس. في ملكوت السموات، الثياب خير من الذي تلبسها.

من خلال الماء والناريتم تنقية المكان بأكمله - المرئي بالمرئي، الخفي بالخفي. هناك بعض الأشياء المخفية من تلك المرئية. هناك ماء في الماء، وهناك نار في الميرون.

103

أخذهم يسوع كلهم خلسة، لأنه لم يظهر كما كان، ولكن بالطريقة التي كانوا قادرين على رؤيته بها. لقد ظهر لهم جميعاً. لقد ظهر للعظماء كعظيم. ظهر الصغير كصغير. ظهر للملائكة كملاك، وللرجال كرجل. وبسبب هذا، خبأت كلمته نفسها عن الجميع. ورآه قوم يظنون أنهم يرون أنفسهم، فلما ظهر لتلاميذه في المجد على الجبل، لم يكن صغيرا. وصار عظيما، لكنه جعل التلاميذ عظماء، ليروه في عظمته.

وقال في ذلك اليوم في الشكر: "أنتم يا من انضممتم إلى النور الكامل مع الروح القدس، وحدوا الملائكة معنا أيضًا، باعتبارهم صورًا". لا تحتقر الحمل، لأنه بدونه، لا يمكن رؤية الملك لن يتمكن أحد من الدخول إلى الملك إذا كان عارياً.

فالإنسان السماوي له أبناء أكثر بكثير من الإنسان الأرضي. فإن كان بنو آدم كثيرين، وإن ماتوا، فكم بالحري بنو الإنسان الكامل، الذين لا يموتون بل يولدون في كل حين. الأب يصنع الابن، والابن ليس لديه القدرة على صنع الابن. لان المولود ليس له سلطان ان يولد، بل الابن له اخوة وليس له، بنون. جميع المولودين في العالم يولدون بطريقة طبيعية، والآخرون يتغذون من المكان الذي ولدوا فيه. من الوعد إلى المكان السماوي يحصل الإنسان على الغذاء. [...] له من الفم. ولو أن الكلمة خرجت من ذلك المكان، لكانت قد تغذت من الفم وأصبحت مثالية. لأنه من خلال قبلة أن الكمال حمل وولد. لهذا السبب نحن أيضا نقبل بعضنا البعض. نتلقى الحمل من النعمة التي في بعضها البعض.

كان هناك ثلاثة يسيرون دائمًا مع الرب: مريم، أمه، وأختها، والمجدلية، التي كانت تدعى رفيقته. كانت أخته وأمه ورفيقته كل واحد منهن مريم.

"الآب" و "الابن" هما اسمان منفردان؛ "الروح القدس" هو اسم مزدوج. لأنهم في كل مكان، هم فوق، هم تحت، هم في الخفاء، هم في الوحي.

الروح القدس في الوحي: إنه في الأسفل. إنه في الخفاء: إنه في الأعلى.

فالقديسون تخدمهم قوى شريرة، لأن الروح القدس يعميهم عن التفكير في أنهم يخدمون إنسانًا (عاديًا) كلما فعلوا ذلك من أجل القديسين. لهذا السبب، سأل أحد التلاميذ السيد يومًا ما عن شيء من هذا العالم. فقال له: "اسأل أمك، فتعطيك مما للآخر.

فقال الرسل للتلاميذ: "ليكن كل قرباننا ملحاً." كانوا يسمون صوفيا "الملح".

بدونها، لا يوجد قرباً مقبولاً. لكن صوفيا عاقر، بدون طفل. لهذا السبب، يطلق عليها "أثر الملح". أينما شاءوا [...] بطريقتهم الخاصة، الروح القدس [...] ، وأولادها كثيرون.

ما يملكه الأب ينتمي إلى الابن، والابن نفسه، طالما كان صغيرًا، لا يُعهد إليه بما هو له. ولكن عندما يصبح رجلا، والده يعطيه كل ما يملك.

الذين ضلوا، الذين تلدهم الروح، يضلون ايضا بسبب الروح.

وهكذا، في نفس الوقت، تشتعل النار وتطفأ.

اشاموث هي شيء واحد و اشموث، أخرى. اشاموث هي الحكمة ببساطة، ولكن اشموث هي حكمة الموت، وهو الشخص الذي يعرف الموت، وهو ما يسمى "الحكمة الصغيرة".

هناك حيوانات منزلية، مثل الثور والجحش وغيرها من هذا النوع. والبعض الآخر متوحش ويعيش منفصلًا في الصحاري. يحرث الإنسان الحقل عن طريق الحيوانات الأليفة، ومن هذا يتغذى، هو والحيوانات، سواء كانت مروضة أو برية. قارن بين الرجل المثالي. إنه يحرث من خلال القوى التي تخضع له، ويستعد لكل شيء أن يأتي إلى حيز الوجود. لأن هذا هو السبب في أن المكان كله قائم، سواء كان الخير أو الشر، اليمين واليسار.

فالروح القدس ترعى الجميع ويحكم جميع القوى، القوى "المروّضة" والقوى "البرّية" ، وكذلك القوى الفريدة. لأنه [...] يحبسهم في، من أجل أن [...] ترغب، فإنها لن تكون قادرة على الفرار.

الذي خلق هو جميل ولكنك لن تجد أبنائه إبداعاته النبيلة. لو لم يخلق، بل ولد، لوجدتم نسله نبيلا لكنه الآن خُلِق (و) أنجب ما هذه النبالة؟ أولاً، جاء الزنا إلى حيز الوجود، بعد القتل وولد في الزنا لانه ابن الحية. لذا أصبح قاتلا، تماما مثل

104

والده، وقتل شقيقه. في الواقع، كل فعل الجماع الذي حدث بين أولئك الذين لا يشبهون بعضهم البعض هو زنا.

الله هو الصباغ. كما أن الأصباغ الصالحة، التي تسمى "حقيقية" ، تذوب مع الأشياء المصبوغة فيها، هكذا هو الحال مع أولنك الذين صبغهم الله. وبما أن أصباغه خالدة، فإنها تصبح خالدة عن طريق ألوانه. الآن الله يغمس ما يغمسه في الماء.

لا يمكن لأي شخص أن يرى أي شيء من الأشياء الموجودة بالفعل ما لم يصبح مثلهم. ليس هذا هو الحال مع الإنسان في العالم: إنه يرى الشمس دون أن يكون شمسًا؛ ويرى السماء والأرض وكل الأشياء الأخرى، لكنه ليس هذه الأشياء. وهذا يتفق تماما مع الحقيقة. لكنك رأيت شيئاً من ذلك المكان، وأصبحت تلك الأشياء. لقد رأيت الروح، وأصبحت روحًا. لقد رأيت المسيح، وصرت أنت المسيح. لقد رأيت الآب، سوف تصبح الآب. لذلك في هذا المكان ترى كل شيء ولا ترى نفسك، ولكن في ذلك المكان ترى نفسك - وما تراه سوف تصبح.

الإيمان يستقبل، والحب يعطي. لا أحد يستطيع أن يتلقى بدون إيمان. لا أحد يستطيع أن يعطي دون حب. لهذا السبب، لكي نتلقى حقًا، نؤمن، ولكي نحب، نعطي، لأنه إذا أعطى المرء بدون حب، فلن يستفيد مما أعطاه. من نال شيئا غير السيد فهو لا يزال عبرانيا.

كان الرسل الذين كانوا أمامنا يحملون هذه الأسماء له: "يسوع، الناصري، المخلص"، أي،

"يسوع، الناصري، المسيح". الاسم الأخير هو "المسيح"، الأول هو "يسوع"، الذي في الوسط هو

"الناصري". "المخلص" له معنيان، كلاهما "المسيح" و "المقاس". "يسوع" في العبرية هو "الفداء". "الناصري" هي "الحقيقة". "الناصري" إذن، هو "الحقيقة". "المسيح"

[...] تم قياسها. "الناصرى" و "يسوع" هم الذين تم قياسهم.

عندما يتم طرح اللؤلؤ أسفل في الوحل، فإنه يصبح احتقار كبير، ولا إذا تم مسحه بزيت البلسم فإنه يصبح أكثر قيمة. ولكن دائما لها قيمة في نظر صاحبها. قارن أبناء الله: أينما كانوا، لا يزال لديهم قيمة في نظر أبيهم.

إذا قلت، "أنا يهودي"، لن يتم يحرك أي شخص. إذا قلت، "أنا روماني"، فلن يزعج أحد. إذا قلت، "أنا يوناني، بربري، عبد، رجل حر،" لن يضطرب أحد. إذا قلت، "أنا مسيحي" ، [...] سوف يرتجف. أود أن [...] مثل ذلك - الشخص الذي اسمه [...] لن تكون قادرة على تحمل السمع.

الله هو آكل البشر. لهذا السبب، يتم التضحية بالرجال له. قبل أن يتم التضحية بالناس، كان يتم التضحية بالحيوانات، لأن أولئك الذين تم التضحية بهم لم يكونوا آلهة.

تصنع الأواني الزجاجية وأباريق الخزف بالنار. ولكن إذا تحطمت الأواني الزجاجية، فإنها تنتهي، لأنها جاءت إلى حيز الوجود من خلال النفس. إذا كسر أباريق خزفية، ومع ذلك، يتم تدميرها، لأنها جاءت إلى حيز الوجود دون النفس.

الحمار الذي يحول حجر الرحى مشى مائة ميل سيرا على الأقدام. عندما تم حله، وجد أنه لا يزال في نفس المكان. هناك رجال يقومون بالعديد من الرحلات، لكنهم لا يحرزون أي تقدم نحو أي وجهة. عندما حل عليهم المساء، لم يروا المدينة ولا القرية، ولا القطعة الأثرية البشرية ولا الظاهرة الطبيعية، ولا القوة ولا الملاك. عبثا قد عمل البائسين.

القربان المقدس هو يسوع. لانه يدعى في السريانية "الفريساتا" الذي هو "الذي انتشر"،

لأن يسوع جاء ليصلب العالم.

ذهب السيد إلى أعمال صبغ لاوي. أخذ اثنين وسبعين لونًا مختلفًا وألقاها في الوعاء. لقد أخرجهم كلهم بيض. فقال: "هكذا جاء ابن الإنسان كصباغ".

وأما الحكمة التي تدعى "العاقر" فهي أم الملائكة. ورفيق [...] ماري المجدلية. [...] أحبها أكثر من جميع التلاميذ، واعتاد أن يقبلها في كثير من الأحيان على فمها. بقية التلاميذ [...]. قالوا له: لماذا تحبها أكثر منا جميعاً؟ فاجاب المخلص وقال لهم، "لماذا لا احبكم مثلها؟ عندما يكون الأعمى والبصير معاً في الظلام، لا يختلفان عن بعضهما البعض. ومتى جاء النور، فمن يبصر يبصر النور، ومن كان أعمى سيظل في الظلمة".

قال السيد: "طوبى لمن كان قبل أن يكون. لأنه هو الذي كان وسيكون".

تفوق الإنسان ليس واضحًا للعين، ولكنه يكمن في ما هو مخفى عن الأنظار.

وبالتالي، لديه السيطرة على الحيوانات التي هي أقوى مما هو عليه وعظيم من حيث ما هو واضح وخفي. وهذا يتيح لهم البقاء على قيد الحياة. وإذا انفصل الإنسان عنهم، يقتلون بعضهم بعضا ويعضون بعضهم بعضا. كانوا يأكلون بعضهم البعض لأنهم لم يجدوا أي طعام.

لكنهم الآن وجدوا طعامًا لأن الإنسان حرث التربة.

إذا نزل أحد إلى الماء وصعد دون أن يحصل على أي شيء، ويقول "أنا مسيحي"، فقد استعار الاسم للفائدة. ولكن إذا كان تلقى الروح القدس، فإن له الاسم كهدية. من تلقى هدية لا يتعين عليه إعادتها، ولكن من اقترضها بفائدة، يُطالب بالدفع. هذه هي الطريقة التي تحدث لأحد عندما يواجه لغزا.

عظيم هو لغز الزواج! لأنه بدونه، لن يكون العالم موجودًا. الآن وجود العالم [...] ، ووجود [...] الزواج. فكر في [...] العلاقة، لأنها تمتلك [...]

القوة. صورتها تتكون من تدنيس.

أشكال الروح الشريرة تشمل الذكور والإناث. الذكور هم الذين يتحدون مع الأرواح التي تعيش في شكل أنثى، ولكن الإناث هن اللواتي يختلطن مع أولئك الذين في شكل ذكر، على الرغم من أنه كان معصيا. ولا يفلت منهم احد، لانهم يحبسونه ان لم يكن له قوة ذكر ولا قوة، انثى العريس والعروس.

يستقبلهم المرء من غرفة زفاف المرآة. عندما ترى النساء المتعجرفات ذكرًا جالسًا بمفرده، يقفزون عليه ويلعبون معه وينجسونه. وكذلك الرجال الفاسقون اذا رأوا امرأة جميلة جالسة وحيدة، يقنعوها ويجبروها، رغبة منهم في تدنيسها.

فإن رأوا الرجل وامرأته جالسين بعضهما على بعض، لا تقدر الأنثى أن تأتي الرجل، ولا يقدر الذكر أن يأتي المرأة. لذلك إذا اتحدت الصورة والملاك مع بعضهما البعض، فلا يمكن لأى مغامرة أن تذهب إلى الرجل أو المرأة.

من يخرج من العالم، وبالتالي لم يعد من الممكن احتجازه على أساس أنه كان في العالم، من الواضح أنه فوق رغبة [...] والخوف. وهو سيد على [...]. إنه متفوق على الحسد. إذا [...] جاء، فإنهم يقبضون عليه ويخنقونه. وكيف سيتمكن هذا الشخص من الهروب من القوى[...] العظمى؟ كيف سيتمكن من [...]؟ هناك بعض الذين يقولون: "نحن المؤمنين" من أجل أن [...] الأرواح النجسة والشياطين. لانه لو كان لهم الروح القدس، لما التصقت بهم روح نجس. لا تخف من اللحم ولا تحبّه. إذا كنت تخاف من ذلك، سوف تحصل على السيادة عليك. إذا كنت تحب ذلك، فسوف تبتلعك وتشلك.

وهو يسكن إما في هذا العالم أو في القيامة أو في الوسط. لا سمح الله أن يتم العثور علي هناك! في هذا العالم، هناك الخير والشر. خيراته ليست خيرات، وشروره ليست شرور. ولكن هناك الشر بعد هذا العالم الذي هو الشر حقا - ما يسمى "الوسط". أنه الموت. بينما نحن في هذا العالم، من المناسب لنا أن نكتسب القيامة، حتى عندما نجرد الجسد، قد نجد في الراحة وليس المشي في الوسط. لأن كثيرين يضلون في الطريق. لأنه من الجيد الخروج من العالم قبل أن يخطئ المرء.

هناك البعض ممن لن يملكون ولا يملكون القوة؛ وغيرهم ممن، إن شاءوا، لا يستفيدون؛ لأنهم لم يتصرفوا منذ أن [...] جعلهم مذنبين. وإذا لم يفعلوا ذلك، فإن العدالة ستراوغهم في كلتا الحالتين: وهي دائمًا مسألة إرادة، وليس الفعل.

رأى رجل رسولي في رؤيا بعض الناس يسكتون في بيت من النار ويربطون بالنار [...] ، مستلقين [...] ملتهبين [...] ، في [...] إيمان [...]. فقال لهم: "[...] قادرون على الخلاص؟" [...]، "لم يرغبوا في ذلك. وقد نالوا [...] العقاب، ما يسمى "[...] الظلام "، لأنه [...]".

ومن الماء والنار خلقت الروح والنفس في الوجود. إنه من الماء والنار والنور أن ابن غرفة الزفاف (جاء للوجود). النار هي الميرون، والنور هو النار. أنا لا أشير إلى تلك النار التي ليس لها شكل، ولكن إلى النار الأخرى التي شكلها أبيض، وهي مشرقة وجميلة، والتي تعطى الجمال.

الحقيقة لم تأت إلى العالم عارية، بل جاءت في أنواع وصور. العالم لن يقبل الحقيقة بأي طريقة أخرى. هناك ولادة جديدة وصورة للولادة الجديدة. من الضروري بالتأكيد أن تولد مرة أخرى من خلال الصورة. أيها؟ الإحياء. يجب أن ترتفع الصورة مرة أخرى من خلال الصورة إلى الحقيقة: هذه هي الاستعادة. ليس على الذين ينتجون اسم الآب والابن والروح القدس أن يفعلوا ذلك فحسب، بل أنتجوهم من أجلكم. إذا لم يكتسبها المرء، فإن الاسم

106

(" المسيحي") سوف يؤخذ منه أيضا. لكن المرء يتلقى مسحة من [...] قوة الصليب. هذه القوة دعا الرسل "اليمين واليسار". لأن هذا الشخص لم يعد مسيحياً بل مسيح.

لقد فعل السيد كل شيء في سر، معمودية وميرون، وقربان وفداء وغرفة عرس. [...] قال: "جئت لأصنع الأشياء التي في الأسفل مثل الأشياء التي في الأحلى، والأشياء التي في الخارج مثل تلك التي في الداخل. جئت لتوحيدهم في المكان". [...] هنا من خلال أنواع [...] والصور.

الذين يقولون: "هناك رجل من السماء وهناك واحد فوقه" مخطئون. لانه اول هذين الرجلين السماويين الذي ظهر يدعوان الذي في الاسفل والذي له الخفى هو الذي فوقه. لأنه سيكون من الأفضل لهم أن يقولوا:

"الداخلي والخارجي، وما هو خارج الخارجي". لهذا السبب، سمى السيد الدمار "الظلام الخارجي": لا يوجد خارج آخر منه. فقال: "أبتِ الذي في الخفاء".

فقال لهم: " فَادْخُلْ إِلَى مِخْدَعِكَ وَأَغْلِقْ بَابَكَ وَصَلِّ إِلَى أَبِيكَ الَّذِي فِي الْخَفَاءِ. " (مت 6:6). ولكن ما في داخلهم جميعا هو الملء.

ما وراء ذلك، لا يوجد شيء آخر في داخله. وهذا الذي يقولون عنه: "ما فوقهم".

قبل المسيح، جاء البعض من مكان لم يعودوا قادرين على الدخول إليه، وذهبوا إلى حيث لم يعودوا قادرين على الخروج. ثم جاء المسيح. الذين دخلوا، أخرجهم، والذين خرجوا، أدخلهم.

عندما كانت حواء لا تزال مع آدم، لم يكن الموت موجودًا. عندما انفصلت عنه، جاء الموت إلى حيز الوجود. إذا دخل مرة أخرى وحقق نفسه السابقة، فلن يوجد الموت بعد ذلك.

"إِلَهِي إِلَهِي لِمَاذًا تَرَكْتَنِي؟" (مرقس 15:34). على الصليب قال هذا الكلام لانه كان قد خرج من ذلك الموضع.

[...] الذي ولد من خلال من [...] من الله.

و [...] من بين الأموات. [...] أن تكون، ولكن الآن [...] الكمال. [...] اللحم، ولكن هذا [...] هو اللحم الحقيقي. [...] ليس صحيحا، ولكن [...] تمتلك فقط صورة من الحقيقة.

حجرة العرس ليست للحيوانات ولا للعبيد ولا للنساء المدنسات؛ بل هي للرجال والعذارى الأحرار.

بالروح القدس نحن مولودون مرة أخرى، لكننا مولودون من خلال المسيح في الاثنين. نحن ممسوحون بالروح. عندما ولدنا، كنا متحدين. لا أحد يستطيع أن يرى نفسه سواء في الماء أو في المرآة دون ضوء. ولا يمكنك أن ترى مرة أخرى في الضوء دون مرآة أو ماء. لهذا السبب، من المناسب أن نعمد في الاثنين، في النور والماء. الآن الضوء هو الميرون.

كان هناك ثلاثة مبان مخصصة للتضحية في القدس. واحد الذي يواجه الغرب كان يسمى "المقدس". آخر، الذي يواجه الجنوب، كان يسمى "قدس المقدس". والثالث، الذي يواجه الشرق، كان يسمى "قدس الأقداس"، وهو المكان الذي لا يدخله سوى رئيس الكهنة. المعمودية هي بناء "المقدس". الخلاص هو "قدس المقدس". "قدس الأقداس" هي غرفة الزفاف. المعمودية تشمل القيامة والفداء؛ الفداء (يحدث) في غرفة الزفاف. لكن غرفة الزفاف هي في ما هو أعلى من [...] لن تجد [...]

أولئك الذين يصلون [...] القدس التي [...] القدس ، [...] أولئك الذين يطلق عليه "قدس الأقداس" [...]

كان الحجاب متصدع ، [...] غرفة الزفاف باستثناء الصورة [...] أعلاه. وبسبب هذا، كان الحجاب متصدع من الأعلى إلى الأسفل. لأنه كان من المناسب للبعض من الأسفل أن يصعد.

القوى لا ترى أولنك الذين يرتدون ملابس في النور الكمال، وبالتالي فهي غير قادرة على احتجازهم. سوف يلبس المرء نفسه في هذا النور بشكل سرى في الاتحاد.

إذا لم تكن المرأة قد انفصلت عن الرجل، فلا ينبغي أن تموت مع الرجل. انفصاله أصبح بداية الموت. لهذا السبب، جاء المسيح لإصلاح الانفصال، الذي كان من البداية، ومرة أخرى توحيد الاثنين، وإعطاء الحياة لأولئك الذين لقوا حتفهم نتيجة للفصل، وتوحيدهم. لكن المرأة متحدة مع زوجها في غرفة الزفاف.

في الواقع، أولئك الذين اتحدوا في غرفة الزفاف لن يتم فصلهم بعد الآن. وهكذا انفصلت حواء عن آدم لأنها لم تكن في غرفة الزفاف التي اتحدت معه.

107

وجاءت روح آدم إلى حيز الوجود عن طريق النَفَس. شريك روحه هو النّفس. والدته هي الشيء الذي أعطيت له. تم أخذ روحه منه واستبدالها بالنَّفس.

عندما كان متحدًا (بالروح)، تحدث بكلمات غير مفهومة للقوى. كانوا يحسدونه [...] الشريك الروحي [...] خفية [...] فرصة [...] لأنفسهم [...] حجرة الزفاف ، بحيث [...].

ظهر يسوع [...] الأردن - ملء ملكوت السموات. الذي ولد قبل كل شيء، ولد من جديد. الذي كان مرة واحدة ممسوح، مسح من جديد. الذي افتدى بدوره افتدى (آخرون). في الواقع، يجب على المرء أن ينطق لغزا. أب كل شيء اتحد مع العذراء التي نزلت، وأضاءت له نار في ذلك اليوم. ظهر في غرفة العرسان العظيمة. لذلك ظهر جسده في ذلك اليوم بالذات. وغادر غرفة العروس كشخص جاء إلى حيز الوجود من العريس والعروس. وهكذا أقام يسوع كل شيء فيها من خلال هذه. من المناسب لكل من التلاميذ أن يدخل في راحته.

جاء آدم إلى الوجود من عذارى، من الروح ومن الأرض العذراء. لذلك، ولد المسيح من عذراء لتصحيح السقوط الذي حدث في البداية.

هناك شجرتان تنموان في الجنة. واحد تحمل الحيوانات، والآخر تحمل الرجال. أكل آدم من الشجرة التي تحمل الحيوانات. أصبح حيوانًا وأنجب حيوانات. ولهذا السبب فإن أبناء آدم يعبدون الحيوانات. الشجرة [...] الفاكهة هي [...] زيادة. [...]

ثمار [...] الدببة الرجال ، [...] الرجل. [...] خلق الله الإنسان. [...] الرجال خلق الله. هذا هو الحال في العالم - الرجال يصنعون الآلهة ويعبدون خلقهم. ومن المناسب للآلهة أن تعبد الرجال!

من المؤكد أن ما ينجزه الرجل يعتمد على قدراته. لهذا السبب ، نشير إلى إنجازات المرع باسم "القدرات". ومن بين إنجازاته أبناؤه. أنها تنشأ في لحظة من السهولة. وهكذا تحدد قدراته ما قد ينجزه، ولكن هذه السهولة واضحة في الأطفال. سوف تجد أن هذا ينطبق مباشرة على الصورة. هنا هو الرجل الذي تم إنشاؤه على غرار الصورة ينجز الأشياء مع قوته البدنية، ولكن إنتاج أطفاله بكل سهولة.

في هذا العالم، العبيد يخدمون الأحرار. في ملكوت السموات، تخدم الإرادة الحرة العبيد: أطفال غرفة العرس يخدمون أطفال الزواج. أطفال غرفة الزفاف لديهم اسم واحد فقط: الراحة. وإجمالا، فإنها لا تحتاج إلى اتخاذ أي شكل آخر، لأن لديهم التأمل ، [...]. إنهم كثيرون [...] في الأشياء [...] الأمجاد [...].

هؤلاء [...] ينزلون إلى الماء. [...] خارج (من الماء)، سيكرس ذلك ، [...] أولئك الذين لديهم [...]

بإسمه. لأنه قال: "هكذا نكمل كل بر". (مت ٣: ١٥) والذين يقولون انهم سيموتون اولا ثم يقوموا مخطئون. إذا لم يحصلوا على القيامة أولاً وهم أحياء، فلن يحصلوا على شيء عندما يموتون. لذلك أيضًا عندما يتحدثون عن المعمودية يقولون: "المعمودية شيء عظيم"، لأنه إذا قبلها الناس فسوف يعيشون.

قال فيلبيب الرسول: "يوسف النجار زرع حديقة لأنه كان بحاجة إلى خشب لتجارته. هو الذي صنع الصليب من الأشجار التي زرعها. ذريته معلقة على ما زرعه. كان نسله يسوع، وكان الغرس الصليب". شجرة الحياة في وسط الحديقة. ومع ذلك، فمن شجرة الزيتون حصلنا على الميرون، ومن الميرون، القيامة.

هذا العالم آكل جثث. كل الأشياء التي تؤكل فيه تموت أيضًا. الحقيقة آكلة للحياة.

لذلك لن يموت أحد يتغذى بالحقيقة. ومن ذلك المكان جاء يسوع وأتى بالطعام للذين أرادوا ذلك، أعطى الحياة، حتى لا يموتوا.

الله [...] حديقة. حديقة [...] الرجل. هناك [...] و [...] من الله. [...] الأشياء التي في [...] اتمنى. هذه الحديقة هي المكان الذي سيقولون لي فيها، "[...] كل هذا أو لا تأكل ذلك، كما تشاء." في المكان الذي سآكل فيه كل شيء توجد شجرة المعرفة. هذا واحد قتل آدم، ولكن هنا شجرة المعرفة جعلت الرجال على قيد الحياة. القانون كان الشجرة. لديه القدرة على إعطاء معرفة الخير والشر. لم تبعده عن الشر، ولم تجعله في الخير، لكنها خلقت الموت لمن أكل منها. لأنه عندما قال: "كل هذا، لا تأكل ذلك" ، أصبح بداية الموت.

الميرون متفوق على المعمودية، لأنه من كلمة "الميرون" التي كنا ندعوها

"المسيحيون"، وبالتأكيد ليس بسبب كلمة "المعمودية". وذلك بسبب الميرون أن "المسيح" له اسمه. لان الآب مسح الابن والابن مسح الرسل والرسل مسحونا. الذي تم مسحه يمتلك كل شيء. إنه يمتلك القيامة، النور، الصليب، الروح القدس. أعطاه الآب هذا في غرفة الزفاف؛ لقد قبل (الهدية) فقط. كان الآب في الابن والابن في الآب. هذه هي مملكة السماء.

قال الرب ذلك جيدا: "لقد دخل البعض ملكوت السماوات يضحكون، وخرجوا [...] لأن [...] مسيحي ، [...]. وبمجرد أن [...] نزل إلى الماء، جاء [...]

كل شيء (من هذا العالم) ، [...] لأنه [...] تافه، ولكن [...] مليئة بازدراء لهذا [...] مملكة السماء [...] إذا كان يحتقر [...]، ويزدريها على أنها تافهة، [...] يضحك لذلك هو أيضا مع الخبز والكأس والزيت، على الرغم من وجود واحد آخر أعلى من هذه

جاء العالم من خلال خطأ. لأن الذي خلقه أراد أن يخلقه خالدا لا يفنى. لكنه لم يحقق رغبته. لأن العالم لم يكن أبدًا غير قابل للهلاك، ولا هو الذي صنع العالم. لأن الأمور ليست غير قابلة للتلف، لكن الأبناء كذلك. لن يكون هناك شيء قادر على الحصول على عدم التلف إذا لم يصبح ابنًا أولاً. وأما من ليس له قدرة أن يأخذ، فكم بالحري لا يقدر أن يعطي.

كأس الصلاة يحتوي على النبيذ والماء، لأنه يتم تعيين كنوع من الدم الذي يعطى الشكر. وهو ممتلئ من الروح القدس، وهو ينتمي إلى الإنسان الكامل. عندما نشرب هذا، سنحصل لأنفسنا على الرجل المثالي. الماء الحي هو جسم. من الضروري أن نضع على الرجل المثالي. الذك، عندما يكون على وشك النزول إلى الماء، فإنه يخلع ملابسه، حتى يرتدي الإنسان الحي.

الحصان يولد الحصان، والإنسان يولد الإنسان، والإله يولد إلهًا. قارن بين العريس والعروس. لقد أتوا من [...] لم يكن [...] هناك يهودي. و [...] من اليهود. [...]

ويشار إلى هؤلاء المسيحيين باسم "الشعب المختار من [...]" ، و" الرجل الحقيقي "و" ابن الإنسان "و" بذرة ابن الإنسان". يشتهر هذا الجنس الحقيقي في العالم [...] أن أبناء غرفة الزفاف يسكنون.

في حين أن الاتحاد في هذا العالم هو اتحاد الزوج مع الزوجة - حالة من القوة يكملها الضعف (؟) - في الدهر (العالم الأبدي)، يختلف شكل الاتحاد، على الرغم من أننا نشير إليهم بنفس الأسماء. ومع ذلك، هناك أسماء أخرى؛ فهي متفوقة على كل اسم آخر تم تسميته وأقوى من الأقوياء. لأنه حيث يوجد استعراض للقوة، يظهر أولئك الذين يتفوقون في القوة. هذه ليست أشياء منفصلة، ولكن كلاهما شيء واحد. هذا هو الذي لن يستطيع أن يرتفع فوق قلب الجسد.

أليس من الضروري لكل من يملك كل شيء أن يعرف نفسه؟ البعض في الواقع، إذا كانوا لا يعرفون أنفسهم، فلن يتمتعوا بما يمتلكونه. لكن أولئك الذين عرفوا أنفسهم سيستمتعون بممتلكاتهم.

ليس فقط أنهم لن يكونوا قادرين على احتجاز الرجل المثالي، لكنهم لن يتمكنوا من رؤيته، لأنهم إذا رأوه، فسوف يحتجزونه. لا توجد طريقة أخرى للشخص لاكتساب هذه الجودة إلا من خلال وضع الضوء المثالي وهو أيضًا يصبح ضوءًا مثاليًا. من يضعه يدخل [...] هذا هو الكمال [...] أننا [...] تصبح [...] قبل أن نغادر [...]. من يتلقى كل شيء [...] حتى [...] يكون قادرا [...] هذا المكان، ولكن سوف [...] الأوسط كما الكمال. وحده يسوع يعرف نهاية هذا الشخص.

الكاهن مقدس تمامًا، حتى جسده. لأنه إن كان قد أخذ الخبز فهو يقدسه. أو الكأس أو أي شيء آخر يحصل عليه، سوف يقدس. فكيف لا يقدس الجسد أيضا؟

من خلال إكمال ماء المعمودية، أفرغه يسوع من الموت. هكذا ننزل إلى الماء، لكننا لا ننزل إلى الموت، حتى لا نسكب في روح العالم. عندما تهب تلك الروح، فإنها تجلب الشتاء. عندما يتنفس الروح القدس، يأتى الصيف.

فالذي يعرف الحق هو إنسان حر، ولكن الإنسان الحر لا يخطئ، لأن الذي يخطئ هو عبد الخطية (يو 8: 34). الحقيقة هي الأم، والمعرفة هي الأب. أولئك الذين يعتقدون أن

109

الخطيئة لا تنطبق عليهم يسمون "أحرار" من قبل العالم. إن معرفة الحقيقة تجعل هؤلاء الناس مجرد متغطرسين، وهو ما تعنيه الكلمات "تجعلهم أحرارًا". بل إنها تمنحهم شعوراً بالتفوق على العالم بأسره. ولكن "الحب يبني" (1 كو 8:1). في الواقع، من هو حر حقًا، من خلال المعرفة، هو عبد، بسبب حب أولئك الذين لم يتمكنوا بعد من الوصول إلى حرية المعرفة. المعرفة تجعلهم قادرين على أن يصبحوا أحراراً. الحب لا يدعو أبدا شيئا خاصا به، [...] انها [...] تمتلك [...]. لا تقول أبداً "هذا لك" أو "هذا لي"

ولكن "كل هذه هو لك". الحب الروحي هو النبيذ والعطر. كل أولنك الذين يمسحون أنفسهم به يستمتعون به. في حين أن الممسوحين موجودون، فإن القريبين يستفيدون أيضًا (من العطر). إذا انسحب منهم الممسوحون بمرهم ورحلوا فإن أولئك الذين لا يمسحون، والذين يقفون في مكان قريب، لا يزالون في رائحتهم السيئة. لم يعطِ السامري سوى الخمر والزيت للرجل الجريح. إنه ليس سوى مرهم. لقد شفى الجراح، لأن "المحبة تغطي كثرة الخطايا" (P 4:8 1).

الأطفال الذين تحملهم المرأة يشبهون الرجل الذي يحبها. إذا كان زوجها يحبها، فإنهم يشبهون زوجها. إذا كان زاني، فهم يشبهون الزاني. في كثير من الأحيان، إذا كانت المرأة تنام مع زوجها بدافع الضرورة، في حين أن قلبها مع الزاني مع نزوة عادة ما يكون الجماع، والطفل الذي ستلده يمثل الزاني. والآن ايها الذين تعيشون مع ابن الله، لا تحبون العالم، بل حبو السيد، لكي لا يشبه الذين تلدون العالم، بل يشبهون السيد.

فالإنسان يجامع الإنسان. الحصان لديه يجامع الحصان، الحمار مع الحمار. عادة ما يرتبط أعضاء العرق بأولئك الذين ينتمون إلى عرق مماثل. لذلك تختلط الروح بالروح، والفكر يترافق مع الفكر، والنور يتشارك مع النور. إذا ولدت إنسانًا، فإن الإنسان هو الذي سيحبك. إذا أصبحت روحًا، فستكون الروح التي ستنضم إليك. إذا أصبحت فكرًا، فكره سيختلط معك. إذا أصبحت نورًا، فهذا هو النور الذي سيشاركك. إذا أصبحت واحدًا من أولئك الذين ينتمون إلى الأعلى، فإن أولئك الذين ينتمون إلى الأعلى هم الذين سيستريحون عليك. إذا أصبحت حصانًا أو حمارًا أو ثورًا أو كلبًا أو خروفًا، أو حيوانًا آخر من الحيوانات الموجودة في الخارج أو في الأسفل، فلن يتمكن أي إنسان أو روح أو فكر أو نور من حبك. لا أولئك الذين ينتمون إلى فوق ولا أولئك الذين ينتمون إلى الداخل سيتمكنون من الراحة فيك، وليس لك دور فيهم.

من كان عبداً ضد إرادته، سيكون حراً. من أصبح حراً لصالح سيده، وباع نفسه للعبودية، لن يكون حراً بعد الآن.

تتطلب الزراعة في العالم التعاون بين أربعة عناصر أساسية. يتم جمع الحصاد في الحظيرة فقط نتيجة للعمل الطبيعي للمياه والأرض والرياح والضوء. وبالمثل، فإن زراعة الله لها أربعة عناصر - الإيمان والرجاء والمحبة والمعرفة. الإيمان هو أرضنا، التي نتجذر فيها. والأمل هو الماء الذي نتغذى منه. الحب هو الريح التي ننمو من خلالها. المعرفة، إذن، هي النور الذي ننضج من خلاله. النعمة موجودة بأربع طرق: إنها أرضية؛ إنها سماوية؛ [...] أعلى السماء ؛ [...] في [...].

طوبى لمن لم يتسبب في أي وقت من الأوقات في خلق روح [...]. هذا الشخص هو يسوع المسيح. جاء إلى المكان كله ولم يثقل كاهل أحد. لذلك، طوبى لمن هو مثل هذا، لأنه رجل كامل. لأن الكلمة تخبرنا أن هذا النوع من الصعب تعريفه. كيف سنتمكن من إنجاز مثل هذا الشيء العظيم؟ كيف سيعطي الجميع الراحة؟ قبل كل شيء، ليس من المناسب أن يسبب أي شخص الضيق - سواء كان الشخص كبيرا أو صغيرا غير مؤمن أو مؤمن - ومن ثم إعطاء الراحة فقط لأولئك الذين يشعرون بالرضا في الأعمال الصالحة. يجد البعض أنه

من المفيد إعطاء الراحة للشخص الذي حقق أداءً جيدًا. من يعمل الصالحات لا يستطيع أن يعزي مثل هؤلاء الناس، لأنه لا يأخذ ما يشاء. ومع ذلك، فهو غير قادر على التسبب في الضيق، لأنه لا يصيبهم. من المؤكد أن الشخص الذي يتحسن في بعض الأحيان يسبب الضيق للناس - وليس أنه ينوي القيام بذلك؛ بدلاً من ذلك، فإن شرهم هو المسؤول عن محنتهم.

من يمتلك صفات (الرجل المثالي) يمنح الفرح للخير. ومع ذلك، يشعر البعض بالأسى الشديد من كل هذا.

كان هناك رب منزل لديه كل شيء يمكن تصوره، سواء كان ابنًا أو عبدًا أو ماشية أو كلبًا أو ذرة أو شعير أو قشر أو عشب أو [...] أو لحمًا وجوزًا. الآن كان زميلا عاقلا، وكان يعرف ما هو الغذاء من كل واحد. كان يقدم الخبز للأطفال [...]. لقد خدم العبيد

[...] والوجبة. وألقى الشعير والقش والعشب إلى الماشية. ألقى العظام إلى الكلاب،

110

وألقى على الخنازير الجوز والقذارة. قارن تلميذ الله: إذا كان زميلًا عاقلًا، فهو يفهم ماهية التلمذة. لن تخدعه الأشكال الجسدية، لكنه سينظر إلى حالة روح كل واحد ويتحدث معه. هناك العديد من الحيوانات في العالم التي هي في شكل الإنسان. عندما يتعرف عليهم، إلى الخنازير سوف يرمي الجوز، إلى الماشية سوف يرمي الشعير والعشب والتبن، إلى الكلاب سوف يرمي العظام. إلى العبيد سيعطي فقط الدروس الابتدائية، للأطفال سيعطى التعليمات الكاملة.

هناك ابن الإنسان، وهناك ابن ابن الإنسان. فالرب هو ابن الإنسان، وابن ابن الإنسان هو الذي يخلق من خلال ابن الإنسان. إن ابن الإنسان قد تلقى من الله القدرة على الخلق. ومن له القدرة على الإنسان قد تلقى من الله القدرة على الخلق. ومن له القدرة على الإنجاب فهو ذرية. الذي يخلق لا يمكن أن يولد. الذي يولد لديه أيضا القدرة على الخلق. الآن يقولون: "الذي يخلق يلد". لكن ما يسمى "ذريته" هم مجرد مخلوقات. بسبب [...] الولادة، ليسوا نسله ولكن [...].

هو الذي يخلق الأعمال علانية، وهو نفسه مرئي. من يولد، يولد على انفراد، وهو نفسه مخفي، منذ [...] صورة. أيضا، ومن يخلق، يخلق علانية". ولكن من ينجب، ينجب الأطفال على انفراد.

لا يعلم أحد متى يجامع الزوج والزوجة بعضهما بعضا إلا الاثنان. في الواقع، الزواج في العالم هو لغزا لأولئك الذين اتخذوا زوجة. إذا كانت هناك صفة خفية لزواج التدنيس، فكم بالحري الزواج غير المدنس لغز حقيقي! إنه ليس جسديًا، ولكنه نقي. إنه لا ينتمي إلى الرغبة، بل إلى الإرادة. إنه لا ينتمي إلى الللام أو الليل، بل إلى النهار والنور. إذا كان الزواج مفتوحًا للجمهور، فقد أصبح دعارة، والعروس تلعب دور الزانية ليس فقط عندما تكون حاملاً من قبل رجل آخر، ولكن حتى لو خرجت من غرفة نومها وشوهدت. دعها تظهر نفسها فقط لأبيها وأمها، ولصديق العريس وأبناء العريس. يُسمح لهم بالدخول كل يوم إلى غرفة الزفاف. لكن دع الآخرين يتوقون فقط للاستماع إلى صوتها والاستمتاع بمرهمها، ودعهم يتغذون من الفتات الذي يسقط من الطاولة، مثل الكلاب. العرسان والعرائس ينتمون إلى غرفة الزفاف. لا يجوز لأحد أن يكون قادرا على رؤية العريس مع العروس ما لم يصبح مثل هذا.

عندما إبراهيم [...] أن يرى ما كان عليه أن يرى، ختان لحم القلفة، يعلمنا أنه من المناسب أن تدمر اللحم.

معظم الأشياء في العالم، طالما أن أجزائها الداخلية مخفية، تقف منتصبة وتعيش. واذا كشفوا يموتون كما يصور الانسان المرئي؛ ما دامت امعاء الانسان مخفية يبقى الانسان حيا؛ اذا كشفت امعائه وخرجت منه يموت الانسان.

كذلك مع الشجرة:. في حين أن جذورها مخفية، فإنها تنبت وتنمو. إذا تم كشف جذورها، تجف الشجرة. لذلك مع كل ولادة في العالم، ليس فقط مع المكشوف ولكن مع الخفي. طالما أن أصل الشر مخفي، فهو قوي. ولكن عندما يتم التعرف عليه، يتم حله. عندما يتم الكشف عنه، يهلك. هذا هو السبب في أن الكلمة تقول، "بالفعلوالآنَ قَدْ وُضِعَتِ الْفَأْسُ عَلَى أَصْلِ الشّجَرِ." (متى 3:10). لن تقطع فقط - ما يتم قطع براعم مرة أخرى - ولكن الفأس يخترق بعمق، حتى يجلب الجذر. سحب يسوع جذر المكان كله، في حين أن آخرين فعلوا ذلك جزئيا فقط أما نحن فدعوا كل واحد منا يحفر وراء جذر الشر الذي في داخله، ودعوا المرء ينتزعه من قلبه من الجذر. سيتم اقتلاعه إذا تعرفنا عليه. ولكن إذا كنا نجهل ذلك، فإنه يتجذر فينا وينتج ثماره في قلوبنا. إنه يتحكم بنا. نحن عبيدها. إنه يأخذنا أسرى، ليجعلنا نفعل ما لا نريده؛ وما نريده، لا نفعله. إنها قوي لأننا لم نتعرف عليه على الرغم من وجوده فهو نشط.

الجهل هو أم كل الشرور. الجهل يؤدي إلى الموت، لأن أولئك الذين يأتون من الجهل لم يكونوا ولن يكونوا. [...] سيكون مثاليا عندما يتم الكشف عن كل الحقيقة. لأن الحقيقة مثل الجهل: بينما هي مخفية، فإنها تقع في حد ذاتها، ولكن عندما يتم الكشف عنها وإدراكها، يتم النثاء عليها، بقدر ما هي أقوى من الجهل والخطأ. إنها تعطي الحرية. يقول الكتاب المقدس: "وَتَعُرِفُونَ الْحَقَّ وَالْحَقَّ يُحَرِّرُكُمْ" (يو 8: 32). الجهل هو العبد.

المعرفة هي الحرية. إذا عرفنا الحقيقة، سنجد ثمار الحقيقة في داخلنا. إذا انضممنا إليها، فسوف تجلب لنا الوفاء.

في الوقت الحاضر، لدينا أشياء واضحة من الخلق نحن نقول، "الأقوياء الذين يحترمون هم أناس عظماء والضعفاء الذين يحتقرون هم الغامضون" على النقيض من الأشياء الواضحة للحق فهي ضعيفة ومحتقرة، في حين أن الأشياء الخفية قوية وتعتبر

111

مكان تقدير. يتم الكشف عن أسرار الحقيقة، وإن كان في النوع والصورة. ومع ذلك، لا تزال غرفة الزفاف مخفية. إنه القدوس في القدوس. أخفى الحجاب في البداية كيف سيطر الله على الخلق، ولكن عندما يكون الحجاب متصدعاً وتكشف الأشياء الموجودة بداخله، سيترك هذا البيت خرابًا، أو بالأحرى سيتم تدميره. والربوبية كلها (أدنى) سوف يهرب من هنا، ولكن ليس في أقداس الأقداس، لأنها لن تكون قادرة على الاختلاط مع الضوء غير المختلط والامتلاء لا تشوبه شائبة، ولكن سيكون تحت أجنحة الصليب وتحت ذراعيه. هذا الفلك سيكون خلاصهم عندما يندفع فيضان الماء فوقهم. إذا كان البعض ينتمون إلى ترتيب الكهنوت، فسيكونون قادرين على الذهاب داخل الحجاب مع رئيس الكهنة. لهذا السبب، لم يكن الحجاب متصدعاً في القمة فقط، لأنه كان مفتوحًا فقط لأولئك المذكورين أعلى الكهن بالأعلى أعلى الموا. فتح لنا الذين بالأعلى ما بالأسفل لكي ندخل إلى سر الحق. هذا حقًا ما يحظى باحترام كبير، (و) ما هو قوي! لكننا سنذهب إلى هناك عن طريق أنواع وأشكال متواضعون بالفعل عند مقارنتهم بالمجد المثالي. هناك مجد يفوق المجد. هناك قوة تفوق القوة.

لذلك، فتحت لنا الأشياء الكاملة، جنبا إلى جنب مع الأشياء الخفية من الحقيقة. تم الكشف عن أقداس الأقداس، ودعتنا غرفة الزفاف للدخول.

طالما أنه مخفي، فإن الشر هو في الواقع غير فعال، لكنه لم يتم إزالته من وسط بذرة الروح القدس. إنهم عبيد الشر. ولكن عندما يتم الكشف عن ذلك، فإن النور المثالي سوف يتدفق على كل فرد. وكل من فيها سيحصل على الميرون. عندها سيكون العبيد أحراراً والأسرى فدية. "كُلُّ عَرْسٍ لَمْ يَغْرِسْهُ أَبِي السَّمَاوِيُّ يُقْلَعُ". (متى 15: 13) أولئك المنفصلون سيتحدون [...] وسيمتلئون. كل من يدخل غرفة العرس يشعل النو ، لأنه [...] كما هو الحال في الزيجات التي [...] تحدث في الليل. هذه النار [...] فقط في الليل، ويتم إخمادها. لكن أسرار هذا الزواج تتقن بالأحرى في النهار والنور. لم يغيب ذلك اليوم ولا نوره. إذا كان أي شخص يصبح ابنا لغرفة الزفاف، سوف تتلقى النور. إذا كان أي شخص لا يحصل عليه بينما هو هنا، لن تكون قادرة على الحصول عليه في مكان آخر. من الذفاف، سوف تتلقى النور لا يُرى ولا يُحبس. ولا يقدر أحد أن يعذب نفسا كهذه وهو ساكن في الدنيا. ومرة أخرى عندما يغادر العالم، يكون قد تلقى بالفعل الحقيقة في الصور. لقد أصبح العالم هو الدهر (العالم الأبدي) ، لأن الدهر هو ملء له. هذه هي الطريقة: التي أعلنت له وحده، ليست مخبأة في الظلام والليل، ولكنها مخبأة في يوم كامل ونور مقدس.

الإنجيل وفقا لفيليب